





اعدًاد حِلتِی عَلی شَعبَان

دارالكنب العلمية بيروت - بسيناذ مِمَيع الجِمْوُق مَجُمُوطَة لَكُلُرُلُلِكُتِّ لِلْعِلْمِيَّى لَكُلُرُلُلِكُتِّ لِلْعِلْمِيِّ سَبِيروت - لبَّنان الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى الإعلام - ١٤١١

طلب من: وَالْرِلْلُنْ الْعَلَيْ مِي بِرِدت. لبنان الله المعادة ١١/٩٤٢٤ مَن ١١/٩٤٢٤ مَن الله ١١٥٥٧٣ - ٢٦٦١٢٥

### انس بن مالک

#### ۱ \_ اســمُــه

هو أنسُ بنُ مالكِ بنِ النَّضرِ بنِ ضَمْضَمِ بنِ زيدِ بنِ حرامِ بنِ جندبِ بنِ عامرِ بنِ غنمِ بنِ عدِيِّ بنِ النَّجارِ تيمِ الله بنِ ثعلبة بنِ عمرو بنِ الخزرجِ بن حارثة الخزرجِي الأنصاري.

وكنيتُه: أُبو حمزة. كنَّاهُ بها رسولُ اللَّهِ ﷺ ببقلة (١) كان يجتنيها.

## ٢ ـ أُنْسُ بِـنُ مـالـك

تميَّزتْ شخصيةُ أنس بنِ مالك بالنَّباهَـةِ وسرعـةِ

(١) بقلة: نوع من الخضار والبقول.

الفَهْمِ وحدَّةِ الذكاء.

وبَدتْ نباهَتُهُ منذُ اليوم الأُوَّل لِتلقِينه (١) مبادىءَ القراءَة والكِتابَةِ. فقد اسْتطاعَ أَنْ يُجيدَهما حتى فاق كلَّ أَقْرانِه (٢).

ولقد وهَبُه اللَّه عقلًا كبيراً جعلَهُ يستَوْعِبُ كلَّ ما يُعْرَضُ أَمامَهُ بفهم وذكاءٍ.

وتمتَّع إضافةً إلى ذلكَ بذاكرةٍ عجيبة تَخْتَزِنُ الأقوالَ والأحاديثَ ثم يردها بأمانةٍ ودِقةٍ دونَ أَنْ يَغْفَل كلمةً أو يَنْسى عبارة.

وانس منذُ طفولَتِهِ كانَ هادِيءَ الجلْسَةِ، رقيقَ الحديثِ، ناعِمَ المخاطَبَةِ، توحي تصرُّفاتُه بحُسْنِ تَنْشِئَتِهِ وتَرْبِيته لأن سلوكَهُ كانَ ينِمُّ دائماً عن ذوْقٍ وتهذيب.

وعلى الرَّغم من وجود بُقع بيضاء على ذراعَيْهِ، كانَ يُخْفيها بأثوابٍ طويلة، لم ينفِّرِ النَّاسُ من مجالستِهِ والتَّودُّدِ إليهِ وسماع أَقْوَالِهِ، لأَنَّه كانَ يخلُبُ أَلْبَابَ سامِعيه بحُسْنِ حدَيثِهِ وسعةِ عِلْمِهِ وعُمقِ اطِّلاعِه.

ونَبَتَتْ لأنس بجانِبِ أُذُنَيْهِ قطعةُ لحم مُدَلّاة فأراد

<sup>(</sup>١) تلقينه: تعليمه.

<sup>(</sup>٢) أقرانه: رفاقه من عمره.

أَنْ يَقْطَعها فَنَهَتْهُ أُمُّهُ عن ذلك. . فكان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعْتَلَقُ مُن يُداعِبُه ويقولُ لَهُ:

\_ «يا ذا الأُذُنَيْن

وأنس أبيضُ البشرةِ، طويلُ القامةِ، ممتلىءُ الجسم، دقيقُ تكاوينِ الوَجْهِ. فالعينانِ ضيِّقتانِ، والأَنْفُ صغير، وكانَ يَصْبغُ شعرَه ولحيَتهُ باللونِ الأصْفر.

واشتهر أنس بَيْنَ شبابِ المدينةِ المنوَّرة بِبرَاعَتِهِ في رَمْي السِّهام. فلم يكُنْ يجاريهِ أَحَدٌ بـذلكَ. كَما أُجادَ ركوبَ الخيل وألعابَ الفروسيَّة.

### ٣ \_ خادِمُ الرَّسول

نَشَأَ أَنَسُ بنُ مالك في بيتٍ عَرَفَ الإِسْلامَ قبلَ غَيْرِهِ، وأَخْلَصَ أَهْلُهُ لدينِ اللّهِ عزَّ وجلّ، وسبقوا الناسَ بإيمانِهِمْ بمحمد بن عبد اللهِ عليه الصلاة والسلامُ نبياً ورسولاً.

فَعَمُّهُ أَنس بنُ النَّضر قَضَى وهوَ مُسْلِمٌ شديــدُ الإِخْلاص لدينهِ.

وأُمُّهُ الرَمَيْصاء بنتُ مِلْحان، أُمُ سُلَيْم، التي اشْتَرَطَتْ على أَبِي طلحة زيد بن سَهْل أَنْ يكونَ مَهْرُها إِسْلامَه عِنْدَما تقدَّمَ منها وهو مُشْرِكُ ليتزَوَّجَها. وأَسْلَمَ أَبو

طلحةُ بفضل أُمِّ سُلَيْم.

وهي أُمُّ الصحابِيَّيْن الجليلَيْن: البراء بن مالك الذي استُشْهِدَ أَثناءَ فتوح ِ بلاد فارس.

وأنس بن مالكِ خادِم رسول ِ اللَّهِ ﷺ .

وكانَ أنس في السنةِ العاشِرَةِ من عمْرِهِ عِنْدَما اصطَحَبْتُه أُمُّهُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ

وقالَتْ لَهُ:

\_ يا رسولَ الله. . .

هذا أنس غُلامُكَ يَخدِمُكَ. فادْعُ اللَّهَ لَهُ.

فَقَبَّلَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ بيْنَ عينَيْهِ ودَعَا لَهُ قائلًا:

\_ «اللهُمَّ أَكْثر مَالَـهُ وولـدَهُ وبـارِكْ لَـهُ وأَدْخِلْهُ الحِنَّة».

وبَقِيَ أَنَس خادماً لـرسـول اللَّهِ ﷺ لمـدَّةِ عَشْـرِ سنـواتٍ تعلَّمَ فيها وتفَقّـهَ في الدّين. وهـو يخدمُ النبيَّ المُصْطَفي وسَيِّدَ المُرْسلين.

#### ٤ \_ في ساحة الجهاد

كَانَ أَنْسُ ذَلِكَ الغلام اليَافِع(١) عِنْدَما وقَعتْ

<sup>(</sup>١) اليافع: الناشيء.

معركةُ بَدْر. ولم يتخلَّفْ عَنْها بَـلْ حضرَهـا وهو يخـدم النبيَّ عليهِ الصلاةُ والسّلام.

وقد رَوى محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصارِي فقال: - «قِيلَ لأنس ِ بنِ مالِك: أَشَهِدْتَ بَدْراً؟

- وأيْنَ أَغيبُ عن بدرٍ لا أُمَّ لكَ».

ولم يَغِب أنس بالرُّغْم مِن صِغَر سِنَّهِ عن كلِّ الحروبِ والغزوات التي خاصَها رسولُ اللَّهِ ﷺ. واسْتَطَاعَ أَنْ يتعلَّم من المسلمينَ المجاهِدينَ فنونَ القتالِ واسْتِعْمَالَ السِّلاح حتى إذا تجاوزَ الخامسةَ عشرة من عُمرِهِ نَزل إلى ساحةِ الجهادِ يُشارِكُ المسلمينَ الأبرارَ في قتال مُلْ الشِّرْكِ والكُفْر.

وبرزَتْ جرأة أنس وإقدامُهُ في يوم حُنَيْن. فقد ظلَّ ملازِماً لرسول ِ اللَّهِ ﷺ وثابتاً إلى جانبِه مع من ثبت من الصحَّابة الأجلاء.

فبعدَ أَنْ تَمَّ فَتْحُ مَكَّةَ المكرَّمة. جمعَ مالك بنُ عوف النَّصْري قبيلة هوازن تَحْتَ إِمْرَتهِ وانْضَمَّتْ إليهِمْ قبائلُ ثقيفٍ ونصر، وجشم، وسعدِ بنِ بكر، وبعضُ بني هلال، ورَفضوا أَنْ يسودَ الإسلامُ الجزيرةَ العربيَّة

وتتوحَّد في ظلِّه، ورأوا أنْ يُهاجِموا مكة المكرمة.

ولما عَلِمَ رسولُ اللَّه ﷺ بموقِفِهِمْ وبِما هُمْ عليه، خرجَ إليهِمْ بجيش كثيفٍ جرّارٍ لُيؤَدِّبَهمْ ويَقْضِيَ على مالكِ بنِ عوفٍ رأس ِ الفتنةِ عِنْدَهُمْ.

وكانَ أُهلُ هوازِن مِنَ الخبراءِ في الحروبِ والمعارِكِ. فأَرْسَلُوا مِن يتجسَّسُ على المسلمينَ ويَعْرِفُ الطريقَ التي سَيسْلكُونَها في القدوم إليهِمْ.

ولما عَلِموا الطريق التي سَيسْلكُها رسولُ اللَّه ﷺ والمسلمون وهي «وادي حنين»، سبقوهم إلى هناكَ وكَمنوا لهُمْ في شِعابِ الوادي ومرتَفَعاتِهِ بانْتظارِ قدوم المُسْلمين.

وفي مطلع الفَجْر، دخلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ذلكَ السوادي والمسلمون من خَلْفِهِ. حتى إذا وصلَ إلى مُنْتَصَفِهِ انْقضَّ عليهم المُشركونَ من كل الجهاتِ فباغتوهُمْ (١) وأعملوا سيوفَهُمْ فيهِم.

وذُعِرَ المسلمونَ أمام ذلكَ الهجوم، وتَفَرَّقوا في كلِّ الجهاتِ يَهْربونَ ويَفِرّونَ من أَرْضِ المعركةِ دونَ أَنْ يتصدَّوْا للمشركينَ ويُقاتِلوهُمْ.

<sup>(</sup>١) باغتوهم: فاجؤوهم.

وانْحازُ (١) رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى شِعب (٢) في يمين الوادي ومعَهُ رجالٌ من أَهْلِ بَيْتِهِ ثَبَتوا حولَّهُ وهُمْ: عليُّ بنُ أَبِي طالب، والعباسُ بنُ عبد المطلب، وأبو سفيانَ ابنُ الحارث وابْنُه، والفَضْلُ بنُ العباس، وربيعةُ بنُ الحارث، وأسامةُ بنُ زيد، وأيْمنُ بنُ عُبَيْد، وحادِمهُ الأمين أَنسُ بنُ مالك.

ثم أَخذَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُخاطِبُ الناس ويقول:

\_أين أيُّها النَّاسِ؟

هلمّوا إِليَّ.. أَنا رسولُ اللّهِ.. أَنا محمدُ بنُ عبد اللّه..

ثم طلّب السرسولُ الكريمُ من عمِّهِ العباس أَنْ يُنادي في الناسِ، وكانَ صاحِبَ صوتٍ قويًّ، وقالَ لَهُ:

ـ يا عبّاس. . . اصْرُخْ يا مَعْشَر الأنْصار. . .

يا مَعْشَرَ أصحاب السَّمُرَةِ.

وما انْ صرخ العبَّاسُ حتى تَنبُّهُ المسلمونَ إلى ما

<sup>(</sup>١) انحاز: مال.

<sup>(</sup>٢) شعب: طريق في الجبل.

هُمْ فيهِ ونَدِموا على انهزامِهِمْ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ . . ثم صاحوا بصوتٍ واحد:

\_ لبَيْكَ . . . لبَيْكَ . .

ودارَتْ بعدَ ذلكَ معركة رهيبة اسْتطَاع المسلمونَ أَنْ يَنْتَصِروا فيها بِفَضْل ِ ثباتِهِمْ وعدَم ِ فِرادِهِمْ.

وكان للبراء به مالك، وأخيه أنس، مواقف بطوليّة عظيمة في ذلك اليوم. . يوم حُنيْن .

وبعد أَنْ انْتَقَل رسولُ اللّهِ ﷺ إلى الرفيقِ الأعْلى خلفَهُ على خلفَهُ على المسلمينَ أبو بكر الصّدّيق رَضِيَ اللّهُ عنهُ.

وارْتَدَّتْ قبائلُ كثيرةٌ عن الإسلامِ فتصدى لها الخليفة بحَزْم وقوَّة . وتجمَّع المسلمونَ الثّابِتونَ على إسلامِهِمْ وإيمانِهِمْ وساروا خَلْفَ أبي بكر يُدافعونَ عن الإسلام.

وكانت حركة مسيلمة بن حبيب الكذّاب في بني قُومِهِ بني حنيفة في أرْضِ اليمامة القريبة مِن البحريْن، من أخطر الحركاتِ التي هـدّدت وَحْدَة الجزيرة العربيّة حولَ الدّينِ الإسلاميِّ الحنيف.

وخاض المسلمون في حَرْبِهِمْ ضدَّ مسلمة الكين المسلمون في حَرْبِهِمُ الكين الك

العسكري داخلَ الجزيرةِ العربية.

فقد بلغ عَدد أَفْرَادِ جيشِ مسيلمة الكذّاب، أربعين ألف مقاتِل وهو يزيد كل عدد أَفْرادِ جيش المسلمين المجاهِدين بقيادة خالدِ بن الوليد؛ ويُعاوِنُهُ أبطالٌ عظام أمثال: عكرمة بنِ أبي جهل، وشرحبيل بن حسنة، وزيد بن الخطاب، وثابت بن قيس بن شِمَاس، والبراء بن مالك وأخيه أنس.

وأبلى أنس في يوم اليَمامة بلاءً حسناً. فكانَ في ساحةِ الجهادِ من خيرةِ الرُّماةِ الله الْحقوا بصفوفِ المُرْتَدينَ إصاباتٍ كثيرة.

على أنَّ أَعْظَمَ بطولةٍ أَظْهَرها أَنسُ بنُ مالك معَ أَخيه البراء، كانت أثناءَ فَتْح ِ أَحَد حصونِ العِراق.

فَبَعْدَ أَنْ حَاصَرِ الْمسلمونَ ذَلِكَ الْحَصْنِ، لَجَأَ الْفُرسُ إِلَى طَرِيقَةٍ وَحَشِيَّةٍ فِي قَتْلِ الْمسلمين. ذَلْكَ أَنَّهُم كَانُوا يُلْلُونَ مِن أَعْلَى السّورِ سلاسِلَ حديديَّة مُحَمّاةً بِالنّارِ وفي أَطْرافِها كلاليب(١) ما أَنْ تمسّ المسلِمَ في ثَوْبِهِ حتى يَرْفَعهُ الْجنودُ وهُوَ يَخْشَى أَنْ يمسَّ السِّلْسِلَةَ لِيُخَلِّصَ نَفْسَهُ حتى لا تَحْتَرِق يَداه.

<sup>(</sup>١) كلاب: حديد مدبب الرأس ومعقوف.

وَبيْنَمَا البراءُ بنُ مالك يَتأَمَّلُ ذَلَكَ الْحِصْنَ عَلَّهُ يَجِدُ فَيه تُغرةً يَنْفَذُ مِنْهَا إلى دَاخِلِه، لَمَحَ أَخَاهُ أَنساً وقَدْ عَلَقَ أَحَد الكلاليبِ في ثَوْبِهِ وَجَنُودُ الفُرْسِ يَرْفَعُونَهُ وَهُو يَخْشَى أَنْ يلمُسَ السِّلْسِلَةَ بيدَيهِ حتى لا تَحْتَرِقا.

فَانْدَفَعِ البراءُ يُمْسِكُ بِالسِّلْسِلَةِ وَيُخَلِّصُ ثَوْبَ أَخِيهِ من الكلاّب، ويُنْقِذُه. وعِنْدَما أَتَمَّ مُهِمَّتَهُ وجَد أَنَّ اللَّحْمَ قد زالَ عن يَدَيْه بِفِعْلِ الحروق.

وظلَّ أَنْس في جيش الفَتْح المُتَّجِبِ إلى بلادِ فارِسَ حتى قُدِّرَ لَهُ أَنْ يَرى اسْتِشْهَادَ أَخيهِ البَرَاء في تستر، عِنْدَما قتلَهُ الهرمُزان.

#### ه \_ الفقيهُ المحدِّث

اكْتَسَبَ أَنَسُ بنُ مالك، الكثير من رسولِ اللّهِ ﷺ. فقد ازْدادَ عِلْمُهُ واتَّسَعَ فقهُهُ، وعَمُقَ فهمه لأمورِ الدّينِ وحَفِظَ الأحاديث النّبويّة الشّريفة حتى كانَ من أَكْثَر المُحَدِّثِينَ والرُّواةِ عن رسولِ اللهِ ﷺ.

وكانَ شديدَ الفخر لأنَّـهُ خَدَمَ النبيَّ عليهِ الصلاةُ والسلام. فقد رَوى أبو داود عن أنس أنَّه قال:

- «إني لأرْجو أَنْ أَلْقى رسول اللَّهِ ﷺ فأقول:

\_ يا رسولَ اللَّه . . . خُوَيْدُمُكُ(١)».

وبَقِيَ أَنَس في البصرة مَرْجعاً لكلِّ المسلمينَ يُسأَلُونَهُ في أُمورِ الدّينِ ويَطْلبُونَ مِنْهُ المزيدَ مِنَ الحديثِ عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ .

وتقدَّمَ منهُ يوماً أَحَدُ المسلمينَ وسألَهُ:

\_ يا أنس. . .

هل مَسَّتْ يدكَ كَفَّ رسول اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فأجابَهُ أنس:

قالَ الرَّجل: \_ فأعْطِنيها أُقَبِّلها.

وقالَ محمدُ بنُ سعدٍ عن مسلم بنِ إبراهيم عَنْ عثمان بْن الذَّراع أنَّه قالَ:

- «سمِعْتُ أَنسَ بْنَ مالِك يقولُ: ما مِنْ ليلةٍ إلا وأَنا أرى فيها حبيبي رسولَ اللَّهِ ﷺ .

ثُمّ يبكي».

ورَوى النضر بنُ أُنس عن أبيهِ أُنس أُنَّه قالَ:

(١) خويدم: تصغير خادم.

\_ «سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لي يومَ القيامة

قال:

\_ أنا فاعِل.

قلتُ:

\_ فأيْنَ أَطْلُبكَ يومَ القيامةِ يا نبيَّ اللَّه؟

قال:

- أَطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبني على الصِّراط.

قلت:

\_ فإذا لم أَلْقَكَ؟.

قال:

فأنا عند الميزان

قلْتُ:

\_ فإذا لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الميزانِ؟

قال :

\_ فأنا عِنْدَ الحوضِ. لا أُخْطِيءُ هذهِ الثَّلاثة المواطن يومَ القيامة».

وكانَ أنس إذا حدَّثَ عن رسول اللَّهِ ﷺ وفَرغَ مِنْ حديثِهِ، يَخْشى أَنْ يكونَ قد فاتَهُ شيءٌ من الحديث فيَسْتَدْرك قائِلاً:

\_ أَوْ كما قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ .

ووَفَد أَنس إلى دِمشق، وخليفة المسلمين يـومَها الوليدُ بنُ عبد الملك يَبْني جامِعَ دمشق. وشاهَـدَ أَنس صلاة الناس تَحْتَلِفُ عمّا كانَتْ عليهِ أيامَ رسولِ اللّهِ عَلَيْهِ. فبكَى لـذلِك. لأنّ الناس كانوا يؤخرونَ الطّلاة إلى آخرِ وقْتِها الموسّع بدَلًا من المبادَرة إلى أدائِها في أوّل وقْتها.

واسْتَمرَّ أَنس في دمشق يَدْعو النَّاسَ إلى العبادةِ الصَّحيحةِ والتقيُّدِ بأَحْكام الإِسْلام. فقَدْ وظَّفَ عِلْمَهُ وفِقْهَهُ في خدمةِ الدين الحنيف.

ورُوي مكحول فقالَ:

رأَيْتُ أَنساً يَمْشي في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عِن الوضوءِ مِنَ الجنازَةِ فقالَ:

ـ لا وضوء.

وقد روى عن أنس كثيرٌ من الصَّحَابَةِ والتَّابِعينَ لَأَنَّهُ كَانَ مِن أَكْثِرِ النَّاسِ رَوايةً عن رسول ِ اللَّهُ ﷺ.

وكانَ أَنسُ بنُ مالِك رجلًا مباركاً في حياتِهِ. فقد رَوى سليمانُ بنُ ثابتَ فقالَ:

- «كُنْتُ مع أُنس. فجاءت امرأةٌ سَيِّدَةٌ في قَوْمِها فقالَتْ:

ـ يا أَبا حَمْزَة. . عَطِشَتْ أَرْضنا.

فقامَ فتوضَّاً وخَرَجَ إلى البَرِّيَّةِ فصلّى ركْعَتَيْنِ ثم. دَعَا رَبَّه. فرأَيْتُ السَّحَابَ يَلْتَئِمُ ثُمَّ أَمْطَرَتْ حتى خُيِّلَ إِلَيْنَا أَنَّهَا مَلَّاتْ كُلُّ شيء».

### ٦ ـ دُعاءُ الرَّسول

اسْتَقَرَّ أَنَسُ بنُ مالِك في البصرة. وقد كانَ لَهُ فيها أَرْبَعةُ منازِلَ وقد أَفاض (١) اللَّهُ عليهِ من رِزْقِهِ الخَيْرَ اللَّهُ عليهِ من رِزْقِهِ الخَيْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ.

وفي ذلكَ روَى أُنَّس فقال:

- «جاءَتْ بِي أُمّي إلى رسول اللّهِ ﷺ وأنا غلامٌ فقالَتْ:

ـ يا رسولَ اللَّهِ . . .

خُوَيْدمُكَ أَنس. فادْع اللَّهَ لَهُ. فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ:

- اللهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وولدَهُ وأَدْخِلُهُ الجُّنَّة.

<sup>(</sup>١) أفاض: ملًا.

فقد رأَيْتُ إثْنَتَيْن وأَنا أَرجو الثَّالثة».

ذلك أنَّ أنسَ بنَ مالِك أصابَ مالًا كثيراً في حياتِهِ من جرّاءِ جهادِهِ وأَسْهُمِهِ ونصيبِهِ من بيتِ مالِ المُسْلمين. ولم يَقْبَلْ أيَّ مال يَأْتيهِ من غيرِ مصدرِهِ الشَّرْعِي. وقد حدَثَ أنْ أرْسَلَ لَهُ أَحَدُ أُمراءِ الأَمْصارِ مالًا فسأَل:

أَمِن الخُمْسِ؟. قالوا لَهُ:

. Y\_

فلَمْ يَقْبَلْهُ.

وتَنَعَمَ أَنَس في حياتِهِ فلَيِسَ فاخِرَ الثِّيابِ من الحريرِ والدِّيباجِ وأَحَبَّ الطَّعام. فقد وازن في حياتِهِ بَيْنَ دينِهِ ودُنْياه. فكانَ إِذا أَرادَ العَيْشَ تَنَعَمَ في عَيْشِهِ. وإذا أرادَ العبادة قنتَ للَّهِ تعالى بكل جوارِحِه.

وشَدَّ أَنَس أَسنانَهُ بالذَّهَبِ، وجَعَلَ لِنَفْسِهِ خاتَماً خاصًا من الفِضَّةِ نَقَشَ عليهِ صورَةَ أَسَدٍ رابِض.

وكانَ لأنس بساتينُ من النَّخْل والكَرْمَةِ تُثْمِرُ في السَّنةِ مرَّتَيْن. وكانَ يوجَدُ في تلكَ البَساتينِ أَشجَارٌ تَنْشُر العِطْرَ والأريجَ في كلِّ الأرجاءِ المحيطَةِ بِها.

وكَثُر الأولادُ من صُلْب أَنَس بنِ مالِك. فقد رُزِقَ ثمانينَ من الذُّكور وابْنَتَيْنِ إثْنَتَيْن. وفي ذلكَ رَوى أَنسُ فقالَ:

\_ فواللَّهِ إِنَّ مالي لكَثير. حتى نَخْلِي وكَرْمي ليُثْمِرُ في السَّنَّةِ مرَّتَيْن...

وإنَّ ولدي وَولدَ ولدي لِصُلْبي مائةً وسِتَّة .

وبِذلِكَ كرَّمَ اللَّهُ سبحانَهُ وتَعالى أَنسَ بْنَ مالِك في حياتِهِ فأَكْثَر مالَهُ. وأَكْثَر أَوْلادَهُ. بِفَضْل دعاءِ رسول ِ اللَّهِ ﷺ لَهُ. وبَقِيَت الدعوةُ الثالثةُ بدخولُ الجنَّة وهو ما كان أنس يَرْجوهُ بَعْدَ مَماتِه.

## ٧ ـ أنس والحجاج

وكانَ يُمكِن لحياةِ أنس بنِ مالِك أَنْ تَنْقَضِيَ وهُوَ في سعادةٍ ونعيم وقنوتٍ وعِبادةٍ لَوْلا الذي حصَلَ لَهُ مع الصَّقفي.

فَبَعْدَ أَنْ فَرغَ الحجّاجُ مِنَ القضاءِ على تمرُدِ ابنِ الأَشْعَث، اعْتَقَدَ أَنَّ أَنسَ بْنَ مالِك كانَ من مؤيّديهِ ومُحَرِّضيه على التمرُّدِ على سُلْطَةِ الخليفةِ عبدِ الملكِ ابنِ مروان.

واسْتَدْعي الحجاجُ أُنسَ بْنَ مالِك وبادَرَهُ بالقَوْل:

-: «يا خبيث. يا جَوَّال في الفِتَن. مرَّةً مع عليٍّ ومرَّةً مع ابْن الأَشْعَث. أما والذي نَفْسُ الحجّاج ِبِيَدِهِ لأستأصِلنَك».

فقالَ أُنّس:

ـ إِيَّايَ يَعْني الْأُمير؟

قالَ الحجّاج:

- إياكَ أَعْني، أَصَمَّ اللَّهُ سمعَكَ.

وزادَ في تَحْقيرِهِ وإِهانَتِه.

فَحَـزِن أَنس على ما لَحِقَ بهِ من ظُلْم وهُوَ خادِمُ رسول اللَّهِ ﷺ وآخِـرُ صَحـابَتِـهِ الأَحْيـاء. فَكتَب إلى الخَليفةِ عبدِ الملك يَقولُ:

- «واللَّهِ لو أَنَّ اليهودَ والنَّصارى رأَوْا مَنْ خَدَمَ نبيَّهُمْ لأَكْرَموهُ. وأنا قَدْ خَدَمْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سنين».

وظلَّ بعدَ ذلكَ يَرُوي مُفَسِّراً عَدَم تَصَدِّيهِ للحجَّاجِ بِالرَّدِّ عليهِ بكلام يُناسِبُه، أو حتّى بِقتالِه فقال:

- «لولا أنّي ذَكَرْتُ أُولادِي الصّغار، وخِفْتُهُ (١) استأصل الشيء: قطعه من أساسه.

عَلَيْهِم. ما باليْتُ (١) أيَّ قَتْل أَقْتَل. ولكلَّمْتُهُ بكلام في مُقامي هذا لا يَسْتَخِقُني (٢) بَعْدَه أَبداً».

ولما عَلِم الخليفة عبد الملكِ بن مروان بما حصل لأنس بْنِ ماليك من قِبَل الحجّاج غَضِبَ غضباً شديداً وكتب إلى الحجّاج كتاباً فيه غلظة وتوبيخ قال فيه:

رِإِذَا جِاءَكَ كَتَابِي هَذَا فَقُمْ إِلَى أَبِي حَمَزةً فَتَرضَّاهُ وَقَبِّلْ يِدَهُ ورِجْلَهُ وإِلا حَلَّ بِكَ مِنِي مَا تَسْتَحِقُّهُ».

وبادَرَ الحجّاجُ بنُ يـوسُفَ الثَّقَفِي إلى مصالحةِ أَنَسِ بْنِ مالِك وأَخْذِ رِضاهُ.

#### ٨ ـ وفاتُه

وعَمَّرَ أَنسُ بنُ مالِكِ حتّى بلغَتْ سِنَّهُ يـومَ وفاتِـهِ مائةً وثَلاثَ سَنَوات.

وكانَ في آخِر أَيّامِهِ يَمْكُثُ مع أَوْلادِهِ وأَحْفادِهِ يلاعِبُهُم ويُداعِبُهُم ويرْمي مَعَهم.

<sup>(</sup>١) ما باليت: ما خشيت.

<sup>(</sup>٢) يستخفُّني: يحتقرني ويقلل شاني.

وقد سأَلَهُ مرةً موسى النَّبْلاوِي: أَنْتَ آخرُ مَنْ بَقِيَ من أَصْحاب رسول ِ اللَّهِ ﷺ؟.

أَجَابَهُ أُنَس :

ـ قَدْ بَقِيَ قومٌ من الأعراب. . فأما من أصْحابِهِ فأنا آخِرُ مَنْ بَقِيَ .

واشْتَدَّ المرضُ على أُنسِ بْنِ مالك، وكانَ يَحْرِصُ على الإِمْساكِ بعصاً حتى وهُو في حالةِ المرض. ولما سُئِلَ عن سِرِّ تِلْكَ العَصا قالَ:

ـ هي من عنـدِ حَبيبي رسول ِ اللَّهِ ﷺ . ادفنـوهـا

معي.

وسِأْلَهُ أَحَدُ أُولادِهِ:

ـ أَلا نَدْعو لَكَ طَبيباً.

قال:

\_ الطبيبُ أَمْرَضَني.

ولما أَحَسَّ أنس بدُنُوِّ الأَجَل قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ:

ـ لقِّنِوني (١) لا إلَّه إلَّا اللَّه

واسْتَمرُّ يَقولُها حتى صَعِدَتْ روحُه إلى خالِقِها.

ودُفِنَ أَنَسُ بنُ مالِك في البَصْرة، وكانَ آخرَ مَنْ

(١) لقنوني: أملوا عليٌّ.

بَقِيَ مِنْ صحابَة رسول اللَّه ﷺ .

ولما ماتَ أُنسُ بنُ مالِك قال مُؤْرِق العِجْلِيّ:

ـ ذهَبَ اليومَ نِصْفُ العِلْم.

قيلَ لَهُ:

\_ وكيفَ ذاكَ يا أبا المُعْتَمِد؟ .

قالَ:

\_ كَانَ الرَّجُلُ مِن أَهْلِ اللَّهِ وَإِذَا خَالَفَنَا فِي السَّهِ عَن رسول ِ اللَّهِ عَلَيْهِ قُلْنَا لَهُمْ:

ـ تعالَوْا إلى من سَمِعَـهُ مِنْهُ.. تعالَوْا إلى أنس بنِ مالِك.

رَحِمَ اللَّهُ أَنَس بنَ مالك. . خادِمَ رسولِ اللَّهِ وصاحِبَ حديثِه . المسلم المؤمِن المجاهِد. فقد كانَ عموداً من أعمدةِ الصَّرْح الإسلامِيِّ العظيم.

## المصادر والمراجع

 ۱ - السيرة النبوية
 ابن هشام

 ٥ - الاصابة
 ابن كثير

 ٣ - البداية والنهاية
 ابن كثير

 ٤ - أسد الغابة
 ابن الأثير

 ٥ - الاصابة
 العسقلاني

 ٢ - معرفة الصحابة
 الأصبهاني

 ٧ - الطبقات الكبرى
 ابن سعد

## الفمرس

| ٣  | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   | ٠ | •   |    | •  |     | •    | d   | سما | اس  | -            | ١ |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|---|
| ٣  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | •   |    |    |     | يته  | 4   | خ   | ش   | <b>Annih</b> | ۲ |
| ٥  |   | • | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   |     | ۷  | ول | مما | الرم | · ( | ادم | خر  | _            | ٣ |
| ٦  |   | • |   |   |   |   | • | • | • |   |   | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | د | ماو | جا | ال | 2   | احة  | سا  | ، ر | فحي | _            | ٤ |
| 17 |   | • |   |   | • | • | * | • | • |   | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |   |   | ئ   | ئ. | حد | _   | الم  | ٩   | نقي | الف |              | ٥ |
| ۱۸ |   |   | • | • |   |   | • | ٠ | • | • |   |   | ٠ | • |   | • | • |   |   |   | i   | ج  | جا | ح   | بال  | و   | س   | أند |              | ٦ |
| ۲. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |      |     |     |     |              |   |

# سِ السَّلَّةَ لُحْمِهُ وَاللَّاسُلَةِ لَا عُمِهُ وَاللَّاسُلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٦٥ \_ فرات بن حيّان . ۳۳ \_ بشير بن سعد . ٦٦ ـ القعقاع بن عمرو . ٣٤ ـ عبادة بن الصامت . ٦٧ ـ يزيد بن أبي سفيان . ٣٥ \_معاذ بن جبل . ٦٨ ـ عكرمة بن أبي جهل . ٣٦ \_ أسيد بن حضير . ٣٧ ـ العباس بن عبد المطلب . ٦٩ \_ حكيم بن حزام . ٧٠ ـ خُبيب بن عدي . ٣٨ ـ جعفر بن أبي طالب . ٣٩ ـ أبو سفيان بن الحارث . ٧١ ـ الربيع بن زياد . ٤٠ \_ أسامة بن زيد . ٧٢ ـ سراقة بن مالك . ٤١ ـ سلمان الفارسي . ٧٣ ـ عبد الله بن الزبير . ٤٢ \_ خالد بن سعيد بن العاص . ٧٤ ـ أبو العاص بن الربيع . ٤٣ \_ أبو موسى الأشعري . ٧٥ ـ زيد بن سهل . ٤٤ ـ شرحبيل ابن حسنة . ٧٦ \_عبد الرحمن بن أبي بكر . 20 \_عبد الله بن عمر بن الخطّاب ٧٧ ـ مصعب بن عمير . ٤٦ ـ عبد الله بن حذافة . ٧٨ ـ عبد الله بن العباس . ٤٧ \_ عمير بن وهب الجمحى . ٧٩ ـ عدى بن حاتم . ٤٨ ـ أبو ذرّ الغفاري . ۸۰ ـ زيد بن ثابت الأنصاري . ٤٩ \_ الطفيل بن عمرو . ٨١ - حبيب بن زيد . ٥٠ ـ خالد بن الوليد . ٨٢ ـ ثمامة بن أثال . ٥١ ـ عمرو بن العاص . ٨٣ ـ ثابت بن قيس . ٥٢ \_سعيد بن عامر الجمحي . ٨٤ ـ أنس بن مالك . ٥٣ - نعيم بن مسعود , ۸۵ ـ سهيل بن عمرو . ٤٥ - المغيرة بن شعبة . ٨٦ ـ ضرار بن الأزور . ٥٥ ـ سلمة بن الأكوع . ٨٧ \_عبد الله بن عمر و بن حراء ٥٦ \_ أبو هريرة الدوسي . ٨٨ ـ عمر و بن معديكرب . ٥٧ ـ حذيفة بن اليهان . ٨٩ ـ المثنى بن حارثة . ٥٨ ـ البراء بن مالك . ٩٠ \_ النعمان بن مقرِّ ن . ٥٩ ـ عبد الله بن سلام . ٩١ \_ عويمر بن مالك ( أبو الدر ٦٠ ـ سماك بن خرشة . ٩٢ \_ جرير بن عبد الله البجلي ٦١ ـ عياض بن غَنْم . ٩٣ \_سعد بن عُبادة . ٦٢ - عمرو بن الجموح.

٦٣ ـ عمير بن سعد .

٦٤ - غالب بن عبد الله .

٩٤ ـ مجزأة بن ثور .

ه ٩ ـ الأقرع بن حابس .

١ \_ أبو بكر الصدِّيق . ٢ ـ عمر بن الخطَّاب . ٣ - عثمان بن عفّان . ٤ \_ على بن أبي طالب . ٥ \_ عمر بن عبد العزيز . ٦ ـ سعد بن أبي وقاص . ٧ ـ طلحة بن عبيد الله . ٨ - الزبير بن العوَّام . ٩ ـ أبو عبيدة عامر بن الجرَّاح . ١٠ ـ عبد الرحمن بن عوف . ١١ - سعيد بن زيد . ١٢ - حمزة بن عبد المطلب . ۱۳ \_زيد بن حارثة ، ١٤ ـ سالم مولى أبي حذيفة . ١٥ - عبد الله بن جحش ١٦ ـ عتبة بن غزوان . ١٧ \_ عبد الله بن مسعود . ۱۸ ـ المقداد بن عمرو . ١٩ \_خبَّابِ بن الأرت . ٢٠ ـ صهيب بن سنان الرومي . ٢١ ـ بلال بن رباح الحبشي . ۲۲ ـ عمار بن ياسر . ٢٣ ـ زيد بن الخطاب ۲٤ ـ عثمان بن مظعون . ٢٥ - أبو سبرة بن أبي رهم الأسلمي ۲۶ ـ سعد بن معاذ . ۲۷ \_ عبَّاد بن بشر ۲۸ \_ محمد بن مسلمة . ۲۹ \_ عاصم بن ثابت . ٣٠ \_ خالد بن زيد . ٣١ ـ أي بن كعب . ٣٢ - عبد الله بن رواحة .